





















هَدأً رُوعُ الزَّهْرَة قِليلاً وَقَالَتُ قَرَّرْتُ أَلا أُعْطَى الرَّحي النَّحْلَةُ، ثُمَّ قالَتْ وَهِيَ تَبْتُسمُ : هَلْ تُريدينَ منِّي أَنْ أَدْفَعَ ثَمَنَ ﴿ أَظُنُّكُ تَمْزُ حِينَ أَيَّتُهَا الزَّهْرَةُ . . . فَقَاطَعَتْهَا الزَّهْرَةُ قَائِلَةً : أَنَا لَا أَمْزَحُ، بَلُ أَنَا جِادَّةٌ فَيُمِا أَقُولُ . إذا أَرَدْت الرَّحيقَ فَادْفَعِي الثُّعَنَ أُوَّلاً





ابْتُعَدَتِ النَّحْلَةُ عَنِ الزَّهْرَةِ قَلِيلاً، وَقَالَتْ : لا بُدِّ أَنْ أَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدً تُهَّدَأً نَفْسُها، لأُعْلَمَها الحَقيقَةَ . وَبَعْدَ ساعَة عَادت النَّحْلَةُ فَضَمَّت الزَّهْرَهُ أُورُاقَها، فَسَأَلَتُها النَّحْلَةُ: هَلْ لَك يا عَزِيزَتِي أَنْ أَسْأَلَك سُؤالاً ؟ فَقَالَكُ لَها: تَفَضَّلى . فَقالَت النَّحْلَةُ ! إنْ كُنْتُ أَنا لِا أُقَدُّمُ لَك أَيَّ خدْمَة كَما تَقُولِينَ، فَمَن الَّذي يَنْقُلُ لَك حُبِبوبَ اللَّقاح ؟ قبالَت الزَّهْرَةُ : حُمِلُوبُ اللَّقاحِ ؟! لَسْتُ أَفْهُمُ مِاذَا تَعْنينَ، وَأَرْجُو أَنْ تُوَضّحي لى كلامك



فَرِحَتِ النَّحْلَةُ لِسُؤالِ الزَّهْرَةِ فَقَالَتْ لَهَا : هل تَعْرِفِينَ وَظَيفَتَكَ في الحَياة ؟ فَرَدَّتَ الزَّهْرَةُ بِسُرْعَةَ : أَنْ أَكُونَ زَهْرَةً جَميلَةً ذاتَ رائحة طَيِّبَة . فَقَالَتِ النَّحْلَةُ : هَذَا فَقَطْ ؟ فَقَالَتِ الزَّهْرَةُ : وَهَلْ تُريدينَ مِنِّي أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ؟





بُذورٌ

اقْتَرَبَت النَّحْلَةُ منَ الزَّهْرَة وَقالَتْ لَها : هَلْ تَعْرِفِينَ الحُبَيْبات الصَّغيرَةَ تَصنَّعِينَها وَتُشْبِهُ الغُبارَ الذَّهَبِيُّ . قالَتِ الزَّهْرَةُ : نَعَمْ، أَعْرِفُها . عنْدَما تَنْدَفعُ النَّحْلَةُ إلى داخِلِ الزَّهْرَة لتَمْتَصَّ الرَّحيقَ ؟ فَقالَت الزَّهْرَةُ بَعْدَ صَمْت قَليل: يَلْتَصِقُ بِهَا وَبِجَنَاحَيُهَا يَعْضُ هذا الغبار .

سُرَّتِ النَّحْلَةُ بِإِجابَةِ الزَّهْرَةِ ثُمَّ قالَتُ : الخَدْمَةُ الَّتِي أُؤَدِّيها هِيَ أَنَّقُلُ هذا الغُبارَ مِنْ زَهْرَة إلى أُخْرِى، عِنْدَمَا أَذْهَبُ إلَيْها لأَمْتَصَّ الرَّحِيقَ، فَيسْقَطَ عَلَيْها بَعْضُ هذا الغُبارِ . لَمْ تَفْهَمِ الزَّهْرَةُ ما تَقْصِدُ إلَيْهِ النَّحْلَةُ وَقَالَتُ : وَماذَا يَعْني هذا ؟ فَقالَت



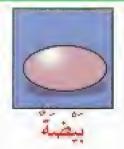





البَيْضَةِ الصَّغيرَةِ ؟ فَقالَتِ النَّحْلَةُ : نَعَمْ، بِالتَّأْكيدِ . . . وَوَاصَلَتْ

حَدِيثَها : ثُمَّ تَنْزِلُ حَبَّةُ اللَّقاحِ مِنْ هذا الأُنْبُوبِ فَتَصِلُ إلى البَيْضَةِ فَتَمْتَزِجُ

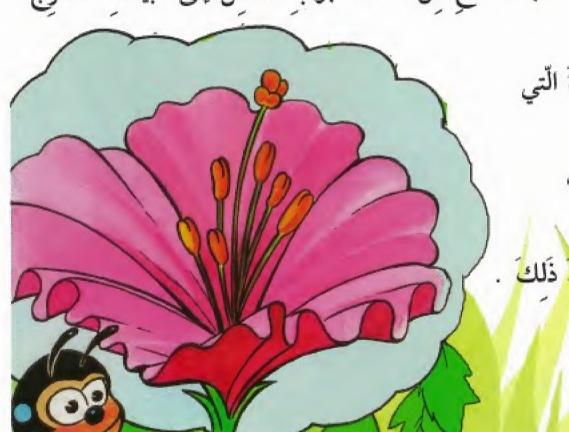

بها، وتُكُوِّنُ البِذْرَةَ الَّتِي

تَكُونُ صَغيرَةً جدًّا،

ثُمَّ تَكْبُرُ وَتَكْبُرُ بَعْدُ ذَلكَ

ازْدادَ فَرَحُ الزَّهْرَة وَسُرورُها، فَقالَتْ : وَماذا بَعْدَ ذلكَ ؟ فَقالَت النَّحْلَةُ : بَعْدَ ذلكَ تَنْمُو الثَّمَرَةُ . . تَنَهَّدَت الزَّهْرَةُ وَقالَتْ : عنْدَما تَأْتِي الثَّمَرَةُ أَكُونُ أَنَا قَدْ ذَبَلْتُ وَتَطَايَرَتْ أَوْراقي في الهَواء، فَماذا أَسْتَفيدُ منْ هذا كُلُّه ؟ قَالَت النَّحْلَةُ : أَلَمْ تَفْهَمي بَعْدُ ؟ أَنَا الَّتِي أَحْضَرْتُ لَكَ حُبُوبَ اللَّقَاحِ منَ الزَّهْرات الأُخْرى . فَقالَت الزَّهْرَةُ: قَدْ فَهمْتُ الآنَ، حَقّاً إِنَّك تُقَدِّمينَ لِي خدْمَةً كَبيرَةً .



تَقَدَّمَت النَّحْلَةُ باتِّجاه الزَّهْرَة أَكْثَرَ منْ قَبْلُ، وَقَالَتْ : وَالآنَ، هَلْ تُرِيدينَ ثَمَنَ الرَّحيق ؟ خَبِجلَت الزَّهْرَةُ وَقِالَتْ : لا . . فَتَحَت الزَّهْرَةُ أَوْراقَها البَيْضاءَ الجَميلَةَ، وَفاحَتْ رائحَتُها الذَّكيَّةُ في الهَ واء، فَأَخَذَت النَّحْلَةُ رَحِيقاً طَيِّباً منْها، ثُمَّ أَكْمَلَتْ جَوْلَتَها على الزَّهْرات الأُخْــرى، وَعـــادَتْ إلى خَليَّةِ النَّحْلِ فَــأَفْــرَغَت الرَّحيقَ، وأَخَـٰذَتْ تَصْنَعُ منه العسل .

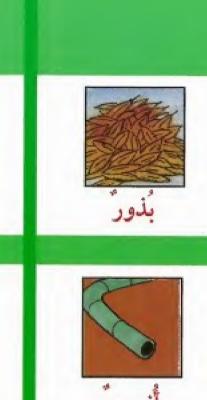





















تَصْعَدُ